## التقديم

https://nidaulhind.blogspot.com

# مدونة علمية دعوية فكرية (راجيا دعائم)

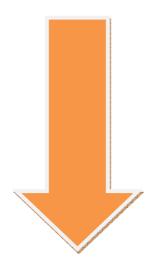

## الكاتب البحاثة محيى الدين الآلوائي المليباري رحمه الله موقعه الرسمي

#### http://mohiaddinalwaye.com









مليبار (كيرلا)



### « مليبار» ﴿ كيره ﴾

للأستاد محى الدين الألوائى

﴿ مواطن المهاحرين العرب الأولين في الهند ﴾

تقع ملاد مليبار على ساحل بحر العرب فى غرب جنوب الهد. وكانت لها علاقات تحارية وثقافية مع البلاد البائية قبل أن يقد إليها اليهود والصوماليون والعرب. ويقول نعص المؤرخين: «إن الكلدانيين حاولوا توثيق الروابط التحارية مع مليار قبل ألني عام للبلاد، وتوحد وثائق تاريحية تدل على وصول تجار الروم إليها قبل القرب الرابع لليلاد. وكانت تحكم حبوب الهند فى داك الوقت ثلاث حكومات معروفة بانتيا، وجولا، وجيرا. والكتب القديمة فى التاملية والدراودية اللعتين السائدتين فى حبوب الهد فى دلك العصر تلقي صوءا على تلك الحكومات وسياستها وتقاليدها وطقوسها. واليونايون والروميون الدين المتلكوا زمام التجارة العالمية فى داك الوقت كانوا استوردوا البضائع التجارية من مليبار وتبادلوا السلع معها.

ونوجد إشارات وتلبيحات عن مليبار وعن علاقاتها بالخارج وثقافاتها الحاصة في الملاحم الهندية الكبيرة والأساطير القديمة، مثل مهابهارت، ورامايانام، وايوپورانم وبهاكوتم وغيرها. ولكر المؤرخين المحققين لم يعتمدوا على هذه الاساطير والملاحم الهنسدية كما اعتمدوا على المستندات الحارجية في كتابة تاريخ مليبار وعلاقاتها الحارجية.

فلما أغار الجنود الحالون على الروم فى عام ٣٩٠ قبل الميلاد، استولوا على أشياء ثميتة وبضائع قيمة، ومن ضمنها الفلفل، وكان يعتبر الفلفل والحديد من أهم البضائع المستوردة عند الروم.

وَبِلْمُ وَجَعَت تَجَارَتُهُم بِحَاحًا بِاهْرا فَضَل التّبادل التّجاري مع البلاد الشرقيسة. وَبِلْمُ وَلَمُ التّجارة البحرية منذ ألف ومائة عام قبل الميلاد. ولم يتسرب اليأس إلى أذهابهم سبب العوائق والعقبات التي اعترضت لارسال سفنهم التجارية إلى البلاد النائيسة مثل الهند والصين وعيرهما. وتقدموا في هذا الميدان نأمل وتعاؤل بالغين في المستقبل.

وفى عهد استيلاء الملك اغسطسين على مصر وقع النحر الاحمر تحت إمرة البحرية الرومية. فدأت هذه النحرية ترسل قواتها الاستطلاعية إلى شتى بقاع العالم. وفى أيام كلاديوس (أو قلاديوس) وصلت جماعة من بحارة الروم إلى سواحل مليبار قادمين توا من مواتى البحر الاحر. فاكتشفوا لاول مرة بأنه من الممكن الوصول إلى سواحل جنوب الهند بعدون المرور بسواحل جريرة العرب. وتبعيه قدوم الروميين والمصريين إلى سواحل مليبار جماعات وفرادى! وكان يستغرق السفر من مصر إلى مليبار شهرين وعشرة أيام كاملة.

وهكذا علموا التغييرات الحوية والتقلمات الموسمية جيداً. فتيسرت لهم السل للوصول إلى هذه البقعة الغنية المليئة بأنواع من المحصولات النادرة والمعادن الثمينة. وساعدت رحلات تجار الروم المتواصلة إلى مليبار على توطد علاقاتها مع الخارج بسرعة فاثقة.

وبنى الروميون سفينة كبيرة للتجارة مع بلاد مليار، وسموها باسم هيبالوموسرى، تخليداً لذكرى بطل القوات البحرية الروميسة ه هيباليوس، وهو الذى اكتشف لاول مرة الاجواء الموسمية في هذه الحطوط وعلما لهم، وبني معبد

كبير في عاصمة مليبار تذكاراً للعاتج العظيم « يسسر أغسطسين ». ويعرف الروم في الآداب التاملية ماسم « نونر ». هلما تجددت الانقلامات واشتدت الاضطرابات في الروم نفسها اضمحلت التحارة التي كان يقوم بها الروم مع مليار . وارتفعت أسهم التحار الاحانب الآخرين في مراكر التحارة بسواحل مليار . وكان الروميون هم الذين يتولون زمام النجارة عمليار إلى عام ٢٣٠ لليلاد . ومع سقوط مدينة الاسكندرية الهارت رعامتهم في التحارة العالمية . وعا هو حدير مالدكر أن الروميين كانوا همرة الوصل مين مليار ومين العالم الحارجي في بادئ الامر.

وكان للملفل الاسود أثر فعال في حدب التحار الاجاب إلى جنوب الهند. ويحدثنا التاريخ بأن معارك دامية وقعت في لحج بحر العرب بين القوات المختلفة كانت في سبيل هده الفلافل العريرة. وسقط فيها مثات الانطال متحاربين للدتها. مل وكان السب لمحق وراء حميع الحروب التي نشبت في الروم هو فلفل مليبار وحب السيطرة على أسواقه واستطاعت هده الحمة الصغيرة أن تستحذب إليها أنظار العالم كله في إبان العصور الأولى لليلاد، وكانت حسة الفلفل تعتبر شيئا عزيزاً عالياً في عهود الامتراطور هرقل والملوك البطارسة في الروم، وكان يستعمل بمكثرة ملحوطة في الأفراح والأعياد وكانوا يحتفظونه في المطامح والمستشفيات والمصحات، ويعين في القصور الملكية حارس حاص لمخزن الفلافل بالنظر إلى مدرتها وأهمتها في الأعراض العلاجة.

وجاء ذكر الفلفل في كتب بفراط وفي رسائل الطب ولقلسسين، وكان العلفل يقسدم هدية للعاتمين في عهد قدماء الرومان. وله مكانة خاصة في كل المعاهدات والأحلاف التي كانت تعقد في تلك العبود. ولهذا كله غلا سعره وعلا قدره! وقيل إن الملك وحوغارت، قد أعطى كمية من العلمل بمبلغ مائة ألف دينار إلى قائد القوات الرومية على سييل الرئسوة في حرب وقعت بين

مليــبار ۲۳

وغارت، وبين المبراطور الروم. وهذه الواقعة كانت في عام ١١٨ قبل الميلاد.

وكان العلامة المشهور پليني يستهزأ طمع الروم وجشعهم في شأن الفلهل في مقالاته التاريخيه ويقول: «إن الفلفل لا يحمل أية مزية حيث تجعله معدودا ضمن الحجيوب الغذائية، ولا تحتوى على أية خصوصية تجعله من المحصولات الرئيسية ولكن له حراقة تساعد على فتح شهية الأكل الكادبة. وعلى كل أصبح الرومان الآن مستميتين في طعم العلمل وحراقته ويضحون بكل رخيص وعال في سعيل الحصول عليه مقدر المستطاع ..

وأبدى كثير من المؤرخين الكبار دهشتهم البالعة عن تنافس المهالك العطمى وتقاتلها فى سييل السيطرة على أسواق الفلفل ومراكره وحازت مليباركل شهرة وتقدير فى آفاق الدنيا بفضل فلفلها وحديدها وتوابلها العديدة. وفى الوقت نفسه كان توطد الروابط التحارية مع بلاد الصين وغيرها من الحزر الشرقية.

وأما مليبار فكانت تعرف ناسماء عديدة قبل أن تشتهر بهذا الاسم بفضل مؤرخى العرب. وكان « پليى » مرب اشهر المؤرحين الروميين الذين كتبوا عن مليار وعاداتها وطائعها الحغرافية ومراكرها التجارية والرراعية بفحص دقيق وعث عميق. وبليمه المؤرح المعروف دولامى. وجاء دكر مدينة مسريسي (كدنغلور) عاصمة مليبار التحارية والسياسية فى ذاك الوقت بأكثر من عشرة أسماء محتلفة أو متقاربة . وفى الاساطير التاملية أسماء مسوبة إلى الاجانب الذين كان لهم ارتباط ما بتلك المدن أو القرى. وصرح پليني بنفسه بأن مدينة مسرى كانت محط أنطار تحار الرومان .

وكذلك ذكر فى التواريخ القديمة بلد ماسم «آفر». ومعناه البلد الدى يستخرح منه الذهب. ولم يبت المؤرخون الجدد فى موقع ذلك البلد القديم، ولكن قيل إن الذهب كان يستخرج من بلدة نلنبور وما حواليها. ويدل على هذا التكهن

ترابها الممزوج بمواد الذهب. وكذلك كانت تصدر من غابات نلنبور أخشاب من أشجار الساج المشهورة إلى الخارج. ولا تزال مركزاً رئيسيا لتجارة الحشب فى ربوع جنوب الهند. ولعل مدية بيپور التى تقع على مقربة من نلنبور هى المراد بد «آفر، التى أتى دكرها فى كتب الناريخ القديمة. ثم تغيرت وتقلبت حسب تطورات الرم حتى أصحت الآن «بيپور».

وكانت تعرف پتلايى ماسم هترنى. وكتب المؤرخ دولاى عن المراكز الصغيرة المجاورة لمدية كدنغلور عاصمة «چيرمان پرمال» مثل كروزا، وكوريارا، وسى وغيرها. ولا يستطيع أن تحدد مواقع هده المدن تحديدا قاطعا فى الوقت الحاضر، اللهم إلا التكهى مدلالات الحروف ومدلولات الوقائع إلى حمد ما. والسبيل الوحيد لحل هده المشكلة العويصة هو الوقوف على حعرافية الملاد وحالتها اللغوية فى تلك العصور.

#### ﴿ اليهود في مليار ﴾

وقد ارتط تاريخ مليار (كيرله) ارتباطا وثيقا بثلاثة رعماً من رجال الدين يمثلون الاديان الثلاثة السهاويـه المشهورة. وهم:

- ١ ــ جوزف ربان الزعيم اليهودي.
- ٣ ـــ القديس توماس المشر المسيحي المعروف.
- ٣ مالك س دينار الداعي الاسلامي الكبير.

وأصبح مؤلاء الزعماء الكبار جزءاً متما لتاريح كبرله. فحيما نعبر بكلمة وكبرله، فنشمل عبلى ولاية مليسار وإمارتى ترافسكور وكوشين. وأما وصول هؤلاء الزعماء الدينيين إلى مليبار فأحدث تغييراً شاملا فى عاداتها وتقاليدها وطقوسها ومراسمها المتمة من عهود بالغة فى القدم. واستطاع مؤلاء المبشرون ومن تبعهم ما لم يستطع إليه التجار والسواح الاجاب فى تلك البقعة من تأثير وتغيير فى ما لم يستطع إليه التجار والسواح الاجاب فى تلك البقعة من تأثير وتغيير فى

شتى مرافق الحياة. أما مليبار فوسعت صدرها لكل ما يرد إليها من ثقافات عديدة وعادات غريبة عنها، وأفسحت رحبها للوافدين إليها من كل فج عميق بصرف النظر عن الاختلافات الدينية واللغوية واللونية والجنسية. فوجدت تلك الثقافات أرضاً خصبة فى ربوعها لتسمى ولنرعرع، وتفتحت زهورها وأثمرت ثمارها اليانعة حتى أصبحت الآن مستقرة جذورها ومتشعبة فروعها.

وم هنا أصحت كيرله (مليار) مطهراً عاما لأديان مختلفة، ومركراً هاما لثقافات متعددة، ومنظرا رائعا لعادات وطقوس شتى. يقول بعض المؤرخين: إن اليهود بدؤا يهاجرون إلى سواحل مليار، فى عهد سليان عليه السلام، بعد انهيار مدينة يورشلم. وأول بقعة وصل إليها اليهود فى ربوع مليار هى مديسة كدنغلور عاصمة مملكة چيرمان پرمال. ومع وحود احتلاف فى الرأى بين المؤرخين حول تفاصيل قدوم اليهود وتوطنهم فى مليسار اتفقوا على ما كان لهم نفوذ واسع فى الملاد فى شتى المرافق العامة والحاصة.

وعد المؤرخين التوسيين أن يهود مليهار هم من دسل اليهود المطرودين من تونس في القرن الحامس، بينها يقول المؤرخون الاسبان إمهم من أولاد اليهود الذين أخذوا إلى بابل. وعلى كل كان اليهود يستوطون في أبحاء مليبار قبل وقوع الغارات على يورشلم في عام ٧٠ لليلاد. وتحدث الشعراء اليهود مثل إراهيم بن إسراء والشاعر هلوى عن قدوم اليهود إلى مليبار وتبشيرهم بالدين اليهودي هناك في أشعارهم وقصائدهم. وكان حوزف ربان من أعظم زعماء يهود كيرله، وجاء ذكره في الآغاني الشعبية اليهودية وفي أدعية اليهود الكثيرة، وكانت لهم مستعمرات خاصة في عدة أمكنة مثل چينمنظم وكدنغلور وكوتشين وشرى كناايرم.

وقد تسرب الوهن والضعف إلى كيان الآمة اليهودية فى مليبار حيام بدأ الشقاق والنزاع فيما بينهم حول الوراثة، وتبعه تدفق البرتغاليين إلى مليبار وتوسع

نفوذهم فى ميدانى التجارة والسياسة. والهمارت قوة اليهود فى كيرله، ولكنهم لا يزالون يحافظون على تراثهم القديم الدى شده حوزف ربان ويتمسكون بالبقية الباقية من آثار نفودهم العالر. وعا هو حدير بالذكر أن يهود كيرله لم يقوموا بالتبشير الدين كما قام به المسيحيون والمسلون، ولعله من الأسباب الرئيسية لعنالة عددهم فى اللاد المليسارية وتقلص نفودهم فى مرافق الحياة الشعبية. وها هم الآن بدؤا يسافرون إلى إسرائيل بعد أن لارموا أرض الهد مثات السنين!

#### ﴿ المسيحية في مليار ﴾

يوافق حمهور المؤرخين على أن المسيحية قسد تطرقت إلى سواحل حنوب الهد سيها ملاد كيرله، ترافكور، كوشين وولاية ملينار فى القرن الأول لليلاد. والدى حمل مشعل الدعوة المسيحية إلى ملينار لأول مرة هو القديس توماس. وكان القديس توماس من حوارى السيد المسيح الاثنى عشر، وكان يعرف أيضا باسم توماس سليحا.

وصل القديس إلى أراصى مليار فى عام ٥٢ نعد الميلاد، فواصل تشيره للدين المسيحى فى طول البلاد وعرصها. وأول مدينة حل بها توماس هى مدينة كديملور عاصمية چيرمان پرمال. وأصبح والقديس، محل تكريم وتقدير من جاب الملك. واعتقت عدة قبائل معروفة الدين المسيحى، ثم بى القديس توماس كانس وصوامع فى مختلف الأنحاء فى حوب مليار مثل كديغلور، وكولم وباليور، وپرور، وبل پرم، وكوتمغلم، ونلاكل وغيرها من المدن التي لا تزال مكتظة بالأمة المسيحية ومطهراً لنرائها القديم.

وكان القديس توماس قد فوض إدارة شؤون هذه الكنائس إلى كل قبيلة مستقلة ليتخفف ضغط تصريف الاعمال القومية والدينية. وبعد أن فرغ من

مهمة التبشير فى كيرله واستقرت الأمور لاتباعه فى ربوعها، توجه القديس إلى بلاد تامل فى مقاطعة مدراس بجنوب الهند.

وقيل إنه اغتيل بأيدى أعدائه الظالمين فى بلدة ميلايور. وتوحد مقبرة عظيمة فى ميلايور. واختلف المواطنون المحليون فى أمر هده المقبرة: جماعة تقول إما مقبرة القديس توماس المبشر المسيحى المشهور، بيها تدعى طائعة أخرى بأمها مقبرة لداعية إسلامى معروف باسم تمام. وكلا العريقين، المسلمين والمسيحيين، يحترم ويزور هذه المقبرة بدون تعريق ولا تمييز إلى وقتنا هذا.

ومع وصول القديس توماس إلى مليار توثقت الصلات ديها وبدين الروم الحكر مما كانت في شتى المرافق. وقيل إن ملك حزيرة ولياريائم زار السيد المسيح عليه السلام في أيام حياته ولدا حصلت الدعوة المسيحية انتشاراً مرموقا في تلك الحزيرة سرعة فائقة. وكل من انتشار الدعوة المسيحية والاتصال بالروم منذ القدم ساعد مليار على التعارف تعاليم مختلفة والوقوف على ثقافات عديدة والاطلاع على شتى العلوم والعوث. وتأثرت الحياة القومية والعادات الوطنية بكثير من تلك الثقافات الوافدة إليها من ملاد مائية بحكم الصلات الموطدة في بينها على مر الدهور، وفي الوقت الحاضر تكون المسيحية في كيرله بجموعة قوية متكاتفة متماسكة تشترك في حميع مرافق الحياة في البلاد، ومركزها الآن ولاية تراهكور.

#### ﴿ رسالة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ملك مليار ﴾

توجد وثائق تاريخيسة تدل على أن الاسلام قد وصل إلى مليبار فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم. ويؤكد المؤرخ الباحث الحديث مستر بالاكيريشنا پلاى بأن محد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد بعث الرسائل يدعو فيها إلى الاسلام،

إلى ملوك أفريقيا وإلى ملك مليبار. ويقول إن أول خطاب من الرسول العربي قد وصل إلى ملك مليبار في عام ستهائة وثمانية وعشرين الميلاد. ويقال أن چيرمان برمال ملك كدنفلور قد زار البي عليه الصلاة والسلام. هذا في السابع والحنسين من عمره صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك الزمن أيضا وصل مالك بن دينار وشرف بن مالك إلى بلاد مليبار، وبرلا في مدينة كدنفلور ثم جابا جميع أبحاء كبيرله داعبين إلى الاسلام وبابين المساحد والمعاهد الديبية في ربوعها، وبعد زمن قليل وصلت جماعة تشيرية إسلامية إلى ميباء كدنعلور أيضا تحتوى على عشرة أشحاص مهم وأسود، وومرجان، هدا في سنة ٧٠١م. (رحلة الملوك صفحة ه).

وبى مالك بن ديار أحد عشر مسحدا فى أبحاء كيرله. ودخل حم غفير من الأهالى فى دير الاسلام، سيما من طوائف المسوذين والطبقات السفلى بعد أن عابواكثيراً آلام التفرقة العنصرية وقاسوا عدة قرون أبواعاً من تكاليف اضطهاد الطبقات العليا، فوحدوا فى القواس الاسلامية مساواة تامة وعدالة احتماعية كاملة. وكانت العلاقات المستمرة مين البلاد العربية ومليار مند أقدم العصور لمن البواعث العمالة لانتشار الاسلام فى أبحاء كيرله يسرعة هائقة، وترعرعه فى البلاد بخطى ثابتة. واستطاع مالك ابن دينار أن يرى بعيى رأسه فى أواخر حياته مراكز عديدة مكتظة بالمسلمين فى أرجاء مليار.

وفى ضمى الوثائق التاريخية المحفوظة فى قصر العائلة المالكة المعروفة باسم أركل فى مدينة كنور بشهال مليبار آثار تاريخية تشهد بأن دعوة الاسلام قد ابتدأت فى بلاد مليبار فى أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ويستطيع كل من يزور مدينة كنور أن يطلع على هدده الوثائق فى قصر عبد الرحمن على راجاً، ومن المؤسف أن هذه الوثائق التاريخية والآثار القديمة القيمة لم تر النور بعد، ومن

البشرى والأمل أن هناك من يحاول الآن لاخراج ما يمكن إخراجه من هذه المجموعة التاريخية الثمينة إلى دنيا النور من غياهب الظلام لتكون هدى وبوراً لعلماء البحث والتاريخ. كما أن السكرتير العام جمعية علماء الهند قد صرح لى مرة بأنه اطلع على هذه الوثائق التاريخية المحفوظة فى قصر عبد الرحمن على راجا بكور خلال زيارته لمليبار، وأنه يريد أن يرتب ويؤلف كتابا عن مداية الدعوة الاسلامية فى مليبار، خلال أيام حياته عليه الصلاة والسلام استناداً على هذه الوثائق وغيرها من المخطوطات المحفوظة فى ايشائك سوسايني ليديرى بكلكته. ولحضرته كتاب فى اللغة الاردوية باسم و مليبار مين إسلام، (الاسلام فى مليبار).

وبفضل هذه الثقافات الوافدة إليها استطاعت مليبار أن توسع آفاقها الثقافية والاجتماعية والدينية بحكم سعة صدرها وكرم وفادتها. فخرجت من حدودها الضيقة ودائرتها المحدودة إلى ميدان الثقافات العديدة والتقاليد المحتلفه. وحازت مركزا دوليا بالنسبة إلى الاديان والثقافات ولا تزال تحتفظ مهذا المركر الخطير إلى وقتا هذا. ويعيش في كفها الآن كل الاديان الوافدة إليها وجميع الطوائف المتوطنة في سلام ووثام تامين!

#### ﴿ النقود التاريحية في مليار ﴾

النقود التاريخية لها قيمة عظمى، ومكانة كبرى فى المحث التاريخي والوصول إلى أنباء الماضى، وأخبار الامم السالعة كما للتماثيل، والمنحوتات، والمحطوطات سواء بسواء. ونرى من خلالها أنباء الامبراطوريات المهارة وآثارها الثقافية. وتنير الطريق إلى اكتشاف بقايا الآثار القديمة والعثور على تراث الامم الماضية والمعالم التاريخية للحوادث الكبرى التي غيرت مجرى التاريخ البشرى. وأول من بدأ سلك التقود واستعملها هم القدماء اليونانيون. وكان ملك بابل المعروف باسم

نابانيسيس يحتفط في مكتتبه نقود الملوك القدما. وكان من هواة جمع النقود الاثرية فوق أن كان مؤرخاً كبيراً. وهو الدى اكتشف تاريخ اعتلاء الملك اليوناني المشهور وسارغون على عرشه نعبد أن كان مشار مناقشات عديدة واختلامات شديدة دين المؤرخين والساحثين. وكان ذلك الاكتشاف بطريق المقود التاريخية التي كان يحفظها في مكتبة قصره! ويتمكن علماء الآثار أن يعتروا على نقود تاريحيسة نظريق الحمر والتنقيب في عواصم الامم السالفة مثل أثينا، ومصر، ومابل، والهد وعيرها.

أما النقود التي عثر عليها في مصر، في متصف القرن الثامن عشر فأصحت نقوشها وصورها وثائق تدل على كيميات وأشكال حكومات قدما، المصريين، واستطاع المؤرجون الوقوف على محريات العصور الوسطى للتاريخ البشرى والتطورات العالمية نفضل النقود الأثرية.

وأما المقود التي عثر عليها الباحثون في ويورشليم ، فهي التي ساعدت علماء الآثار على معرفة لهجات ولعات الفينيقيين وكدلك العادات والطقوس المتشرة في عهد استيلاء الآريين عبلي اليونان . وكما أن المقود الآثرية التي وحدت في حفريات هارايا وموهنجو دارو، قسد فتحت دورة جديدة في تاريخ الهدد الحديثة . ومنها النقود التي تدل على ثقافات وسيندوا ، التي كانت لها أدوار هامة في خلق تاريخ الهند . وأصبحت هذه التحف التاريخية نبراسا المباحثين عن الثقافة الآرية ودورها في صفحات تاريخ العالم عامة وتاريخ الهند حاصة . والاستاذ وكيل هون و الذي بذل مجهودات جبارة في سبيل اكتشاف تاريخ الهند تطريق النقود التاريخية والمنحوتات الآثرية والصفائح النحاسية يقول : إن النقود القديمة النقود التاريخية والمنحوتات الآثرية والصفائح النحاسية يقول : إن النقود القديمة لمرآة الماضي . ويحتوى شعارها وتاريخها وأرقامها على أنباء الماضي . وإنها لسان الآثرة الماضي . ويحتوى شعارها وتاريخها وأرقامها على أنباء الماضي . وإنها لسان الآثرة الماشية وحكوماتها الغابرة . وتحاطب هذه القود لبناة المستقبل عن

مليسار ٤١

آجيال العهد البائد بلسان طلق لا غموض فيسه ولا خفاه. وتحمل هذه النقود الصغيرة الاحجام فى طياتها صوراً لثقافات عظيمة وحكومات جارة وأم قوية التى طوتها الازمان فى زواياها. وهذه القود الاثرية لعمة كبرى للعصر الحديث لامها تعطينا فكرة عامة عن الحروب والسلم والنزاع والنضال فى مختلف الازمة والامكنة بين الامم والشعوب. ولا يحد الباحث العلمى شيئا أقوى وأحسن من هسنده النقود لتحقيق أمنيته والوصول إلى مأربه الحاص. ويحب أن يحد علم القود مكانته اللائقة فى علم التاريخ ولدى المؤرخين،

ويقول كرنل ثالاً، العلامة فى تاريح المقود: • إن المقود العشرية المصنوعة من النحاس كانت منتشرة فى الهسد قبل عهد الامتراطور أشوكا . وقند عثر علما الآثار على المقود التاريخية الحارية فى عهدى أشوكا وچسدر گنا. وكذلك عثروا على المقود المشهورة فى جنوب الهسد منذ القرن الثالث للميلاد. ونقشت عليها الحروف البرهمية. واستطاع المؤرخون بفضل هذه المقود أن يكتشفوا عدة أمور عن الثقافتين: الآرية والدراودية اللتين لهم صفحات مليئة بالاحداث العظام والتطورات الهامة فى تاريخ الهند القديمة. واكتشفوا أيضاً كيفيات الحكم وأنواع الحكومات القائمة فى شتى أنحاء الهسد حلال الفترات الماصية بين القرن الرابع قبل الميلاد والثالث بعده، هذا بواسطة حوالى ثلثمائة عملة تاريخية الرابع قبل الميلاد والثالث بعده، هذا بواسطة حوالى ثلثمائة عملة تاريخية المؤلف أنحاء الهدد.

وبدأ الهنود البحث عن المقود الأثرية في متصف القرن الثامن عشر الميلادي. وكان من صمن الآثار التاريخية التي اكتشفت في عاصمة كيرله مسريس أي مدينة كدنغلور قبل سبعة قرون عدد من النقود السائرة في أيحاء البلاد في العصور الغابرة. وأهدى ملك كدنغلور نقوداً أثرية نقشت عليها الحروف الرومية إلى الاجانب الكبار على سبيل التكريم، وساعدت المؤرخين مساعدة كبيرة على

التكهن عن عهود الملوك الهنود تلك القود الآثرية المكتشفة في راجهوتأنا التي يبلغ عددها أكثر من ألني قطعة دهبية. وإنما عرفت العظمة المدفونة تحت الانراب والهيبة المحقية تحت الانقاص بعد بيش القور لعظاء الملوك وفحص القلاع لجبابرة الحكام في سعال، وراحهوتانا، وباثنا وغيرها من المدن التي كانت عواصم الأباطرة العطام. وتده كثير من الحكام الابجلير إلى أهمية هده النقود التاريخية وبدؤا يدرسوها بدقة وتعمق للوصول إلى ما أخفته الآيام من عبر وعطات وسير وحكم تبير الطريق إلى ساء مستقبل مؤطد الأركان ومدعم الأساس، وأدرك المؤرحون الكنار مثل كمعهام وميكولاي بأن القود الأثرية لهي مفتاح البحث التاريخي وبيراس علماء الناريح!

وابهمك آر ذى. الرحى فى بحث المقود التاريخية، واكتشف عطمة الهد التى حكمها موهن حودارو وتيكسيلا وقدم أمام العالم كله ثقافات الهد القديمة وحصاراتها العريقة وتقاليدها القيمة فى محتلف الميادين مستدلا مقوش تلك المقود الاثرية ومستيراً بتلك التوقيعات والحروف المسحلة فى حباتها، وقال: وإن ملادا الهند الله الساسة المهرة والعلماء المفكرين، ولها حصارة تموق حضارات جاراتها وشقيقاتها من الملدان والامم،

ومذل الفائمول الاشراف على الهيئة الأسيوية الملكية محبودات حبارة فى المهوض مقسم النقود الآثرية الهدية. وقام و تيولولا و بدراسة المعادل التي ضربت النقود ومراياها وحاصيتها بيما الهمك و ولسن اسمت و في دراسة طبيعة نقوشها وحرومها وقصى العالم الآثرى سبور عدة سلوات فى وضع قائمة خاصة منظمة للنقود التاريحية التي عثر عليها فى لواحى راحيوتانا وتكشيلا والشيء الذى أتعب جميع المؤرخين الباحثين هو تحديد التواريخ بدقة ووضوح وأما العثور على بصعة مقود مؤرخة فألق الور على عدة قرون فى تاريخ الهند بعد أن كانت فى غياجب فقود مؤرخة فألق الور على عدة قرون فى تاريخ الهند بعد أن كانت فى غياجب

مليسيار ٢٣

الفلام. وقام دركا پرشاد ورؤى بمساعى جليلة فى سيل اكتشاف تواريخ ملوك پلوا وحكوماتهم وعاداتهم وطقوسهم من هوامش النقود الآثرية. ولها صفحات . بحيدة فى هذا المضهار الحظير. ولا يزال العلماء الآثريون يحاولون ليكتشفوا مزيدا مر المعلومات من تلك المحموعة القيمة من النقود التى عثرت عليها فى تيكشيلا، وليفهموا تلك الحروف والنقوش التى عليها. ومن ضمن تلك المجموعة نقود على شكل مربع وعلى جانب مها حروف رومية قديمة وعلى الآخر حروف اللعة الدراويدية السائدة فى جنوب الهند فى الزمن القديم. ومنها استنبط بعض المؤرخين بأنه كانت فى الهند حضارة مزدوجة وثقافة محلوطه فى تلك الآيام ثم تطورت وتقلبت حسب تقلبات الزمن. وقال المؤرخون الكبار: كولايليان، وأغسطين، وباننى فى كتهم: إن النقود الرسمية كانت شائعة فى الهند مند عهود بحورويد وباننى فى كتهم: إن النقود الحكام نقش صور ثلاثة وثلاثين من الآلحة التى جاء ذكرها فى رحوويد على صفحاتها. وكذلك جاء دكر علم النقود وفها فى الملاحم الهندية القديمة مثل أرتهشاسترم، ورويشدم، وراحترمكى، وأشئادهايم وغيرها من الملاحم الهندية المشهورة. ويتضح من ألكتب العلمية مآن صرب النقود كان من الملاحم الهندية المشهورة. ويتضح من ألكتب العلمية مأن صرب النقود كان من الملاحم الهندية المشهورة. ويتضح من ألكتب العلمية مأن صرب النقود كان من الملاحم الهندية المهورة. ويتضح من ألكتب العلمية مأن صرب النقود كان من الملاحم الهندية المهورة. ويتضح من ألكتب العلمية مأن صرب النقود كان

ويعرف فى اللغة الپالية نوع من القود ماسم كاشى پهم. ويستعمل الباحثون الحدد النقود المعروفة باسم ، پسچ ماركس، فى بحوثهم التاريخية. ويهتم الاثريون فى جميع بقاع الارض بهذا الصنف من النقود. وكان الملوك فى حبوب الهد يهتمون جداً بضرب النقود الحكومية فى عدة أشكال. واستعملوا الفضة والبحاس لهذا الغرض بتوسع بالغ. وتحدث الدكتورج. ن. سركار عن مساهمة نقود جنوب الهند فى فن القود والبحث التاريخى حديثا مستوعاً فى محاضرات ألقاها فى دراسة النقود الهندية القديمة.

وأما النقود الحديدة فكانت تأتى إلى الاسواق العامة فى المناسبات الحاصة فى عهد ملوك ، پلوا ، خصوصاً بماسبة الاعتلاء على العرش والتتويج لملك جديد. وكانت لقبيلة شاحر وقبلة هوس يد طولى فى نشر النقود العديدة.

ومن أهم المراكر لصرب القود، مدينا مكدها ويثالى پـــترا. وتسرست تطورات سيطة إلى هيئات اللقود وأشكالها بعد الفتح البوذى. وكذلك أدخل الامبراطور أشوكا عــدة تعديلات فى اللقود لتسهيل التبادل الحارحى مع البلاد التي كات تتاحر مع الهـد.

وانتشرت الدماسير في حنوب الهد مد قدوم الفرس إليه والتحارة فيه، كما انتشرت النقود الرومية مع محى. التحار الروميين إليه. فيحتلف حتم الدولة على النقود ماحتلاف صور الحكم فيها وعقلية الحكام وتقاليدهم. ومعظم النقود في ذلك الرمن كان ممروحاً من عدة معادن. وكانت للورن قيمة تذكر أكثر من جمال الشكل وحس المطر. وأصبح كل هذا وذاك منفداً للدحول إلى خفايا تلك الدول وخاياها، كما أنه معيار قيم للوقوف على مدى حضاراتها، ومدنياتها، وعصورها، وبيئاتها. ويوافق المؤرح الآثرى الكير نهناركر على رأى الدكتور سركار في هذه المسألة موافقة كاملة

ويوحد نقش التاريح فى ماحية، وشعار الدولة فى ناحية أخرى فى جميع النقود الشائعة فى عهدكشك. وكانت لحان حاصة فى عهود ملوك گپتا تقوم بمهمة ضرب النقود وتحديد أشكالها. وتحتوى تلك اللحان على أشحاص باررين من الساسة والادباء والصابين، لابها أخطر اللجان فى تقرير مصير اقتصاديات البلاد.

وكانت النفود التي شاعت في عصر فلكنامترن من المعادن التي لا تتكسر أبداً ولا يعلوها اللي والتلف بطول الأمد وقدم الازمان. وتوجد صور الثور

والأشجار فى النقود المكتشفة فى مقاطعة بنجاب وشمال الولايات الحدودية. ويظهر من النقود الأثرية أن أيام حكم چندر كبتا كانت أيام الغى والرخاء فى البلاد كلها. وصرب ستون نوعاً من النقود الذهبية فى ذلك العهد فى أشكال مختلفة ومقاييس متعددة. ومقشت فى إحدى بواحى تلك النقود علامات الثرى والهناء. وأشاع وشنو كبتا بقوداً تحمل صورة قريبته المحوبة وإسمها. ودحلت تغيرات عديدة فى النقود الهندية أيام حروب حكيز حان. وصرب النقود بقطع من الحديد الحقيفة، وبقشت مناطر الأمهار الجارية، وحرب الفرسان على النقود الن صرب فى عهد فتح هوس مع أمها كانت حقيقة الأوزان.

#### ﴿ القود في عهد المسلمين في الهد ﴾

وفى عهد حكم المسلمين اعتشرت فى الهد نقود صربت على الأشكال المعروفة فى بلاد الشرق الأوسط. ثم بدأت الهد نفسها تصرب نقودها على ذلك الطرار. وتقدمت الهد تقدما ملحوظا فى هدا الميدان فى عهد السلطانة رصية. وعثر الأثريون على عدة أبواع من النقود الرصية؛ ومن صمها نقود دهبية خالصة. وكابوا يستعملون النقود فى نشر دعوة التوحيد، وفى ناحية مهاكتنت وصايا السلطانة. ووزع السلطان محمود غزبوى حوالى أربعة عشر بوعاً من النقود الرسمية، وكتبت فى ناحية منها ألفاظ ما معاها الله أحد، والدين لا يذكرون الله القوى المتين هم الخاسرون، وأتبع الامبراطور همايون، والامبراطور شاهجهان النظم الهارسية فى ضرب النقود وتحديد أشكالها واختيار كيفياتها. ونحت الامبراطور أكس شعار مذهبه الجديد ددين إلاهى، أى الدين الالهى على نقود دولته. وكان الامبراطور جهانگير يهدى نقوده التى تحمل توقيعه الخاص إلى الامرا، وأعيان المماكة. وقام حمانگير عهدى نقوده التى تحمل توقيعه الخاص إلى الامرا، وأعيان المماكة. وقام تعديلات خاصة فى هيئاتها وطرازها. إن النقود التى ضربت فى عهد المغول بالنهوض بمصلحة النقود التى ضربت فى عهد المغول تعديلات خاصة فى هيئاتها وطرازها. إن النقود التى ضربت فى عهد المغول

لمن أغلى البقود قيمة، وأحسنها شكلا، وأروعها منظراً فى تاريخ النقود الهنديه. واكتشفت عدة أبواع من النقود المغولية يبلغ تعدادها أكثر من ألف نوع.

ولمستركنغهام بيان رائع فى كتابه (Account of Mugal India) عن ذاك العهد المعولي الدي له دور خطير في تعيير بجرى التاريخ الهندي فيقول: وابتـدأ العصر الدهي في الهـد بعـد أشوكا في أيام حكام المغول. وبرى قوة حيال المعول ومقدرتهم الفنسية من حلال الأحجار الآثرية والمعادن المنقوشة والألنية المسية التي تهر العقول، وتهج القلوب. وإدا استثنيا بعض الأخطاء الشخصية من بعض السلاطين المعول فنحد أن عصرهم في الهند لهو العصر الذهبي في تاريحها المحيد، وحكمهم لمن أعدل الأحكام وأنصفها وأحلدها أثراً في صفحات التاريح الهمدى. وتدل شعائر نقودهم والنقوش المحوتة فيها على مطاهر الحب الحالص والمودة الصادقة والاحلاص المتين. كما أن المجلس العلمي لامىراطور أكبر، ومحلس الدولة لحهامًا يركان يهتم اهتماماً بالعا في مسألة نقود الدولة ورسومها وأشكالها وأهدامها وتتحلى من صفحات هذه النقود موهمة المغول الفنية وشغفهم مالمنون الجيلة وحمال الطنيعة. ويحتوا وصايا الحق والعدل والصدق في النقود باللعبة الفارسية والسبسكرتية، وأثنتوا شعار المحنة والمساواة في حساتها في هاتين اللعتين وبرى الآرب قلوب السلاطين المعول الصافية، وصدورهم الواسعة، وعقولهم المتنورة من حلال هده النقود الأثرية..

أما النقود الاحدية علما انتشار واسع فى ملاد مليار مند القدم، لآن العملة الاحندية كانت تستعمل للتبادل التجارى مين مليار والبلاد الحارجية. فتطرقت النقود الرومية، والصيبية، والتونسية، والفارسية إلى المراكر التجارية فى كيرله مليبار. ويتضح هذا جيداً من كتابات السواح الصينيين والمؤرخين البرتغاليين. وسيحل المؤرخ المشهور الايطالى بيثرو فيلاولى، (١٦٢٧ – ١٦١٤) فى مذكرات وسيحل المؤرخ المشهور الايطالى بيثرو فيلاولى، (١٦٢٧ – ١٦١٤) فى مذكرات وسيحل

بأن النقود الرومية، والعربية، والصينية كانت شائعة ومستعملة بتوسع كــير في سواحل الهند الغربية.

أما السلطان لارى الذى كان يحكم بلاد الشرق الأوسط ١٥٣٢م. أرسل المقود اللارية للأغراض التجارية إلى جنوب الهدد وجزيرة سيلان وحاول نشرها فى تلك البقاع. والمقود اللارية هى التى كانت تقود الحركات التحارية فى دلك الزمر. . وفى أيام عارات البرتغاليين كانت المقود اللارية تستعمل بكثرة فى موانئى كاليكوت وكوتشين وفى الأسواق التحارية الكيرة. واستعملها أيضا البرتعاليون فى التبادل التحاري

وأما النقود التي كانت شائعة في ولاية ترافعكور بحبوب الهد إلى عهد قريب ماسم چكرم فهي صورة مشوهة لقود لاري. إد هي لا تحتلف مها إلا اختلافا بسيطا يتعلق بالرمور والحروف. وللعائلات المااكمة في حبوب الهد مثل چولا، وپادئيا نقود خاصة. وفيها صور الهيل، والسمك، والهر، والقوس، والترس وغيرها. ووصلت إلى مليار نقود بسهالية حفيقة الوزن خلال أعوام ما بين ٨٥٠ – ٩٦٠. وفي نفس الوقت كانت تجرى في ترافكور نقود خاصة مثل چدواكاش، وإيزوركاش وغيرها. وفي ولاية مليار كانت تلكل پتن، وسلطان ولى، وروماشلي وغيرها من القود الشائعة — (ملار للدكتور شمس الله قادري). وجاء دكر هذه البقود في الأغاني الشعبية والقصص المحلية.

ومدأت النقود الابجليزية تنتشر في الهد شيئا فشيئاً منذ تأسيس وشركة الهند الشرقيسة ،. وأبرل أمراء الولايات نقوداً حاصة حفيفة الأوزان لمالغ صغيرة إلى جانب النقود الانجليزية. واستطاع الانجليز توحيد النقود نوعاً ما، ولكن لم يدخلوا تعديلات تذكر في تلك النقود.

مِنْ وَيِعْدُ أَنْ يَجْرُونَ الْهَنْدُ مِنْ ثَيْرِ الاستعار الاجنبي، تطرقت تعديلات خاصة

إلى النقود الحكومية. وها هي الآن تريد الهند تنفيذ النظام العشرى في النقود الرحمية أسوة بالنقود السائرة في اللدان الآخرى، وتسهيلا للعاملات الاقتصادية، وفوق هذا وذاك أن هذا النظام العشرى ليزيل عن عامة الشعب التكاليف التي يتحملها في الحسامات وفي التسادل التجارى حصوصا مع اللاد الحارحيسة والعملة الاحدية.

#### ﴿ الديانة النوذية في مليبار ﴾

إن لمليبار (كيرله) صعحات محيدة فى تاريخ الأديان المختلفة والحضارات المتعددة. وكانت تحلس يوما من الأيام الماضية على عرش الرعامة الدينية فى القارة الهندية كلها. وانتشرت الديانة البودية فى أبحائها فى عصورها الأولى، وثبتت أقدامها، وترعرعت غصوبها، وأثمرت ثمارها فى عهد الامبراطور العطيم وأشوكا.

ويظهر من المنحوتات والأثريات التي يرجع عهدها إلى عصر الامتراطور وأشوكا وكدلك من الوثائق التاريخية عن أيام حكم ملوك وجولا وأن الدين البودي كان قد انتشر انتشاراً مرموقا في سواحل الهد الغربية وكان له نعود واسع في تلك الماطق ويقول المؤرج ك أ . ن . شاسترى: (K A.N Shastarı) كان مدينة وناكبتام وشرقاً ومدينة وسرى مولولاسم وغربا مركزاً للثقافة البودية في عهود ملوك وجولا في جنوب الهند وكانت الاصول البوذية متأصلة في عهود الناس .

واستطاع الباحثون أن يكتشفوا مدى انتشار البوذية فى الهند من الاضواء التي ألقتها تلك التهاثيل والاثريات التي عثروا عليها فى أماكن محتلفة من بلاد مكوتلاويدى ، و وبالى پاليم ، و و ناگيئانم ، وغيرها فى السنين الاخيرة . وما هو خليق بالذكر بأن مليبار أقدم المناطق الهندية أرتباطاً بالبلاد الخارجية . وبذلك وغيره من الاسباب انتشرت البوذية فى مليبار قبل أن تشتى طريقها إلى سائر أنحله

مليسار ٤٩

بلاد تامل. ووجدت فيها أرضا خصبة لترعرع فى أكنافها. وشجعت موانئى مليبار التى وثقت علاقاتها مع الجزر الشرقية وغيرها من مواقعها الممتازة المبشرين البوذيين للحضور إلى مليبار جماعات وفرادى. وهكذا أصحت البودية دين الاغلبية الساحقة فى ربوع مليار، ووحدت فرصة مواتية للقيام تنشير واسع الطاق فى طول البلاد وعرضها.

وتجرى على ألسنة الباس أساطير عديدة وحكايات عيمة عن انتشار البوذية في كيرله. ومها أسطورة يلعب بها خيال المؤرح، وإن لم يكن لها ثبوت من الوقائع التاريخية، تقول الاسطورة: كانت سيدة حيلة تعرف به مالى، اعتمقت البودية، فقابلت يوما ماسكا بوذيا حميل الوحه، حسر المطر، ذا حلق كريم، فأحبته وطلبت منه الرواج بها. فقل الباسك دلك الطلب. فولد مها ولد دكى لطيف. وفي هس اليوم ولد طهل حميل في العائلة الملكية المشهورة به كولاترى، واستطاعت ومالى، بذكائها الحارق وحيلتها البارعة أن تحصل على ذلك الطهل الأمير وتربى في احضابها، وكذلك تمكست منى دس طهلها من الباسك في العائلة الملكية. فدأ ولدها الدى تربى في القصور الملكية بالدعوة إلى الدين البوذي، وقام بتشير واسع البطاق يحكم عموده وشهرة اسمه في أبحاء البلاد، لينقن الباس بأنه الأمير الملكي. وكان هذا الحدث تحولا ميموناً في تاريخ الدين البوذي، ومهذا فتحت طرق جديدة أمام الثقافة البودية في أرجاء مليار.

والذى تستهدف إليه هده الاسطورة هو الاثنات نأن أسيرا من الأمراء الحاكمين فى البلاد كان يقوم بالدعوة إلى البودية وكانت له يد طولى فى انتشار هذه الثقافة فى تلك البقاع.

وتقول الكتب التاريخية بأن كثيراً من عائلة « پيرمال ، اعتى الدين البوذى . وكان فى مقدمتهم « پالى بانا پيرمال » . ولكن اختلف المؤرخون فى تحديد تاريح

حياته. وقال المؤرح العالمي المعروف و ميكل سيمال ، إن مداية حكم و پيرهال ، كات في عام ٤٤٤ م. وقيل إن و پالي بانا پيرمال ، هو الملك المشهور و ولاربان ، الأول. وكان عهده في ١٥٧ م وعلى هذا الرأى فيكون آخر زعيم للديانة البوذية في وكيرله ، ولا شك أن البودية انتشرت في أبحاء مليبار في عهد الامعراطور أشوكا مدليل المحوتات الآثرية والتماثيل التاريحية . وكدلك كان و پالي باما پيرمال ، يسدى حدمات حليلة و يقوم بمساعي حميلة في نشر الثقافة البودية في كيرله .

وحارت قصة لطيعة في تاريخ كيرله حول تنشير ، بالي مانا بيرمال ، بالدعوة البودية حا. بالي مانا بيرمال من الحارج مدعوة من براهمة كيرله ، فكان أحد الصيوف عدم . ومرة حرت مناظرة ديبية بينه وبين الساك البوديين في قصر البراهمة في ملدة اللور . فأحب دين البودية وقام بالدعوة إليها بحماس بالع . وحاول أيضا أن يدعو هؤلاء البراهمة إلى اعتباق البودية ، فعضوا عليه ، وتركوه ، وأقاموا ممكان بعيد عده ، وتآمروا على قتله أو بعيه من السلاد . فتولى بعض البراهمة الأحاب هده المهمة وحرت مناظرة علية بينه وبين طائفة من هؤلاء البراهمة الأحاب هده المهمة وحرت مناظرة علية بينه وبين طائفة من هؤلاء البراهمة الأحاب هده المهمة وحرت مناظرة علية بينه وبين طائفة من هؤلاء البراهمة الأحاب هده المهمة وحرت مناظرة علية بينه وبين طائفة من هؤلاء البراهمة الأحاب هده المهمة وحرت مناظرة علية بينه وبين طائفة من هؤلاء البراهمة الأحاب ، فهت فيها بالى بالم بالى برمال فقطعوا لسانه ونعوه من الللاد .

وهاك أساطير أخرى عديدة تموق هده الأسطورة غرامة وطرافة، وملت بها الكتب القديمة الحرافية مثل «كيرله البتى» و «كيرله پاژاما» و «كيرله مهالميم» وعيرها. وكانت البودية في السين الأخيرة لعهدها في مليار تعاني أنواعاً من الظلم والعدوان بأيدى زعماء البراهمة العلاة، وكانت تقاسى الاضطهاد والكراهية من رجال الدين البراهمة في شتى الميادين.

واختمت أبوار الثقافة البودية في كيرله في عياهب الطلم والاضطهاد قام مه والبراهمة ، على أشعتها الكاشفة . فيضطر الساحث إلى أن يسبر أعماق همذه الثقافة النيرة من حلال صفحات التاريح للوصول إلى الحقيقة الواقعة عن الحينارة

البوذية فى مليبار، مع أن معظم بواحيها الطيبة مطوية تحت أنقاض الاساطير والاقاصيص المختلفة. وانتقل پالى بانا پيرمال من مدينة تروانجي كولم إلى نلنبور في أيام فتوحات البراهمة وسيطرتهم على مليبار. وأقام بصفة موقتة على مرتفعات وأونترت، على مقربة من ويبانالاً. وبعصل المساعى التي قام بها پالى بابا پيرمال وبالنشاط المقطع النظير الذي أبداه في سييل الدعوة إلى المذهب البودي، دخل مئات الالوف من الباس إلى هذا الدين، وبيت عشرات المعابد البوذية، وفتحت عدة مدارس ومستشفيات وملاحي الفقراء والمساكين في طول البلاد وعرضها باسم پيرمال هذا.

وتعرف الآن المساحد للسلين والكمائس للمصارى باسم الملك پالى فى أنحاء مليبار. ويتكهن بعض المؤرجين بأن هذه التسمية قد جاءت بناء على فرض أن هذه المساحد والكمائس مدية على أنقاض المعابد البودية التى تهدمت أو هدمت بأيدى البراهمه أو من لف لفهم من أعداء تلك الثقافة أو أصحت خاوية مهجورة بانقراض أهلها وأتباعها بمرور الرمن. والدليل على هذا التكهن أن المعابد البوذية كانت تعرف باسم پالى باباليم (بيت پأتى بابل بابا). وتوحد على حدران المعبد في جترال وأعمدتها بقوش الديانة الحيية. ويتضح مها أن الحيية لعلها انتشرت في كيرله قبل البودية.

وأيضا اختلف المؤرخون فى تعيين القبيلة الأولى التى اعتنقت البوذية فى كيرله. ويقول البعض إن أول من اعتنقها هو الحاكم ايشانان الأول. وعند الآخر هى قبيلة و إلا كوولاى م. وتقول طائفة ثالثة إن أولى القبائل التى دخلت فيها هى واتشكها باترم، فى مدينة مهوديبرم. وكهوف جبل مرتوا ونقوش معمد چترال فى مدينة نيمت، تشهد على عظمة المعامد البوذية والمعاهد العلمية التى أسسها زعماؤها الكبار، وعلى دورها الذى لعبته فى الميادين الثقافية والعلمية والدبنية

والاجتماعية في البلاد. وفي هذه الحمات كلما نجد آثارا حينية إلى جانب الآثار البوذية. وتتعلى آثار العن البودية. وتتعلى آثار العن البودية على حدران المساجد والكنائس القديمة وعلى قواعدها.

وحدثت اصطرابات حطيرة بين الهندوس والبوديين في عدة مناسات في تاريخ الهند القديم. وانقلت أو تطورت عدة أصنام للبودية والحيية إلى شكل الإصام الهندوسية. وتحتوى المعابد الهندوسية في كبيله على تماثيل لبوذا تمثل شتى مراحل حياته. وهناك تماثيل لبودا والأمير، ولبودا والمتعد، في العابات ولبودا والمفكر، ويدعو الباس هنده التماثيل بأسماء محتلفة، مثل وشنو، وشاستاو، و ممذن، ويتعدونها بطرق محتلفة. ولشاستاو فقط تماثيل عديدة في أشكال شتى في المعابد الهندوسية وتوحد شحرة وآل، التي تدل على بده الإلهام لبودا أمام الممايد الهندوسية في بلاد مليار وهده الشحرة تذكر الراثرين للعابد تاريخ إلهام بودا وحياته مفكراً ومتعداً وباصحاً ومشراً.

وكدلك توحد القية الناقية من آثار الثقافة النودية وحصارتها في التهائيل المحوته في صحرة كيرة في ملدة أيزملا بمليار، وفي هيئة معبد تريكولاي بمديسة ترولا في إمارة ترافكور، وفي الأصام الموحودة على ساحل «چيروا» على مقرية من المسحد المعروف د وصاحب بالى، وفي مواقع معد وكلرور، في مطقة كونايام، وفي التهائيل المهدمة على حل «ديوكري» د وترافكور، بحنوب الهند. وفوق هذا وداك كانت الاصنام البودية مصوبة بكثرة فائقة في بلاد، شارى ملا، كولاتبوزا، مانيازاترا، أتشال كوول، ماويلي كر، كورثي، وانجي پژا، كورچي، كذمالود، چيرتلا، بلورتي وغيرها من البلاد التي كانت مراكز الحضارة البوذية في العصور الاولى الميلاد، ويظهر من الوئائق التاريخية أن هدف المعابد الواتيائيل قد صنعت في عهد الامبراطور أشوكا. وكذلك كانت الدياقة الجيفية

4 = 81

مليسار ۳

منتشرة فى تلك العبود فى أنحاء مليبار. وأخذت هاتان الديانتان البودية والجينية تشقان طريقهها جنا محنب فى زمن واحد وفى بقعة واحدة.

وصارت تلك المعابد المشهورة محلا لأساطير متعددة تجرى على ألسنة عامة اللس. ويعتقد العض أن وشاستاو، الموحود فى معد شارى ملا هو البودا. وجاء فى ملحمة وأمارا كوشام، بأن شاستاو مرادف لكلمة بوذا، وهذا الرأى يؤيد الاعتقاد المدكور. وكذلك حاء دكر بودا فى تراتيل وهارى هارا سوتن، وكانت المؤسسات العلمية والمدارس والمستشفيات متشرة فى أنحاء البلاد أيام أبهة البوذية فى كيرله. وكلها كانت تحرى مجاناً بدون مقابل. وأوقف الامراء والاغياء عدة أفدنة من الاراضى والعارات والممتلكات فى سبيل مصاريف هذه المؤسسات. ومعظمها كانت بحوار المعابد أو تحت إشراف القائمين بشؤون المعابد. وكانت المستشفيات تعرف فى تلك العصور الأولى باسم شالا. وهددا شكل مشوه لكلمة و حالا، المعشرة فى البلاد أيام البودية. وأما البساك البوذيون فهم مشوه لكلمة و حالا، المعشميات المحاية فى كيرله لاول مرة فى التاريخ.

وإلى جاس هـذه المستشهات أسست معاهد الطلة مع جميع التسهيلات اللازمة للاقامة والتعلم وعيرهما من وسائل المعيشة، والراحة، والمطالعة، والرياصة البدية. ولكن أصبحت هذه المؤسسات كلها عرضة لمطالم المراهمة الكهان وغاراتهم الغاشمة. فأتلفوا المعامد البودية، والمؤسسات العلمية، والمستشفيات التي بناها البوذيون لسائر الباس مدون تميير ولا تعريق. ويقول بعض السواح إن معابد البوذيين كانت مراكز للعلاج المجابي والكشف الطبي، وكان في كيرله في ذاك الموسد أطباء مهرة. ولا تزال المعامد التي تعالج المرضى بكيرله في وقتها هـذا العسد أطباء مهرة. ولا تزال المعامد التي تعالج المرضى بكيرله في وقتها هـذا تحتفظ بآثار الحضارة البوذية مثل معبد «گروايور» و «آدتي پرم» و «ترونعاذي» و «تكاژي» وغيرها.

وكان رجال من الوذيين القادمين من شمال الهمد، تحصصوا في فن النحت والاعمال اليدوية. وكاوا قسدوة للاعمال الهمدسية، والحت، والفن المعادى لاهالي كيرله. أما قبلة ليجها في ببال وقبلة آسارا في كاندى كوف فكاننا مضرب الامثال في الفي المماري في عهد الامتراطور أشوكا. ونبيت المعامد البوذية في كيرله تحت إشراف هؤلاء المهرة ووفق تصميماتهم الهية. وأما كيرله فهدينة لحؤلاء العنائين الدين أصافوا صفحة جديدة في تاريخ كيرله القديم وفتحوا بالا حديدا في عصورها الدهية.

وكانت مداية اميار الحضارة الودية وقوتها العمالة في كدنغلور عاصمة كيرله في ذلك العهد. فلما مدأ كارلا بهنان وأتباعه حركة إصلاحية تتأييد من القصر الملكي وتقدموا تقدما ملوسا في محاح الحركة، اصطر الساك البوديون والكهمة للعرار من تلك النقاع ولم بقموا عد هدا الحد، بل ومدأ الماهضون للودية لشن دعايات واسعة الطاق صد تعاليم بوذا وإرشاداته وقصائحه، وأشدوا القصائد ونظموا المعلومات صد هده التعاليم. ولا ترال هذه الأشعار ينشد مها بعض العلواتف الهدوسية في مناسبات عديدة مثل احتفال و بهرئي، الدي يحرى أمام المحوادث عاشت كيرله في مفترق الطرق حقة من الرمن.

وأثبت كثير من المؤرحين — الدين راروا مليسار وقاموا بتحقيقات علمية عن أديامها وحصاراتها وعاداتها وطقوسها — بأن البودية كانت ديهما الشائع في كل أتعاتهما. واعتقت حماعة ناير وإيزاور الدين البوذي، فصارت الطائفة البرهمية التي كانت تمثل أقلية البلاد جماعة منف و وشاذة عن أعلبية الشعب. ولم يكن لحما صوت مسموع ورأى مقول دين أوساط الإهالي الكثيرين. وهناك رأى شائع بأن طائفتي و بيشارذي، وو مابيني، كانتا من أتباع الطائفة البوذية القديمة

مليسار ٥٥

فى مليبار. وتوحد هاتان الطائفتان بكثرة فى الأماكن الهندوسية فى مليبار وإمارتى ترافكور وكوتشين.

واستنحد البراهمة بأمراء وبانثيا، وأغيائها وأعيابها للقضاء على الوذية والبوذيين كيرله، وسعوا أيضا في تحريد الكتب الأدبية المؤلفة في داك العصر عي كتابة الحوادث والوقائع التي حرت فيها في ذلك العهد، وعي تدوير آداب البوذية ومتحاتها العلمية والفكرية، ونححوا في تلك المساعي حتى طهرت المؤلفات الأدبية والكتب التاريحية والرسائل العلمية كلها أو حلها خالية عي دكر دلك العهد الماصي البودي، وفي الوقت نفسه حاولوا للاثبات بأرث كيرله منحة إلهية منحها لهم ويرشو رامان، وأثنتوا هذه الأسطورة فطريق القصص والروايات، ولا يستطيع المؤرح الحديث الوصول إلى حقائق التاريح، والوقوف على المعلومات الصحيحة الا إدا غرىل تلك الأساطير والأقاصيص نغربال الوقائع التاريحية في ضوء الحث العلمي والتاريحي المدعم مأسس علمية.

وبعد الهيار العهد البودى في كيرله ولدت أثقافة مزدوجة متأثرة من الماصي العيد والماصي القريب الدى لم يحف ماؤه من يباييع البوذية. فيذا القوم يعدون بودا نفسه بعيد أن كان بودا يبكر عادة الأشخاص وينصح ضد الوثنية. وبدؤا يدعون بوذا باسم وشوء، و مهايير حينا، باسم وكروماللى كثن، وبالشروع في عادة بودا وباعتباره إلها انهار الاساس الذي بني عليه الدين البودي وانقلبت تعاليم بوذا رأسا على عقب. وتسرب الوهي والضعف إلى كيابه. وكذلك ساعيدت الحركات التعصبية التي قامت بها الطائفة البرهمية على حدوث انشقاق وتشتت بين صفوف الباس. وتفرقوا إلى شيع وطوائف. وانتشرت الحرافات والخزعبلات في عقائدهم وتقاليدهم. وساد الهجرج والمرح بين أتباع الأديان المختلفة وأصحاب الآراء المتعددة.

وهكذا استطاع البراهمة بفضل المجهودات والدعايات التى قاموا بها قرابة ثلاثة قرون أن يصحوا أصحاب الممتلكات الضحمة، وولاة الأمور فى شؤون البلاد والمشروين على أوقاف المعابد والمؤسسات الحيرية. وبدروا بذور وعدم اللس (لامساس) والعصرية فى البلاد. ولكن المادئ الانسانية التى دعا إليها بوذا والعدالة الاحتماعية التى كان يعشر بها البوذيون فى أبحاء البلاد لا زالت متأصلة الجدور. ومهها حاول البراهمة بعدة طرق لشر العوارق اللونية والعصرية بين الأهالى، لم ينححوا فى اقتلاع حدور التعاليم الانسانية ومادئ الاخوة والمساواة التى تمكست فى قلوبهم مند عهد انشاق فجر البودية فى تلك النقاع. مل أدهى وأمر من هذا كليه أن البراهمة كانوا يبادون باسم و بودى، فى صدد الازدراء والاستهراء. وبنوا حصارة حديدة على قواعد الحضارة البودية. ولكن لا ترال تلك القواءد باقية بارزة، ولو تحت الآبية الحديثة التى ساها البراهمة، قاصدين القصاء التام على تلك الآثار، وإسدال الستار الكثيف على الحضارة التى ربما تعث أشعتها من حلال الطلام والأنواب المعلقة.

وسدا انصح لما حليا بأن كيرله كانت تحتض عصرا دهياً، وحصارة غية، وثقافة مليئة بأنواع من التعاليم الحقة، والارشادات القيمة، والعدالة الاحتماعية، والمساواة الانسانية وتعيد الهد الحديثة الآن دلك العهد المجيد وتحول المياء إلى بجاريها الطبيعية، وكانت سواحل الهند العربية تستولى على رمام الرحاء والثراء والمديبة من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الرابع بعد الميلاد، والذين ترعموا تلك المدية، وتولوا مهمة ربطها بالبلاد الحارجية، وقاموا بعدة إصلاحات ترعموا تلك المديقة بالقارة الهندية في أول الأمر، هم الرعماء البوذيون.

وعاش الناس في وداد وعمة طبقا للتعاليم البوذية. ولم يكوبوا يعرفون الفرقسة والشقاق، والخص والكراهية، وساد الأمن والطانية في طول البلاد

\* - - - -

وعرضها. وكانت تعاليم بوذا رائدهم فى حياتهم اليومية، وإرشاداته قائدهم فى معاملاتهم وتصرفاتهم فى الشؤون كلها. وكانت تلك العصور مشاعل النور والعرفان للانسانية كلها.

وها هى الهد الآن تهب مرة أخرى لتقود الانسانية الطائشة إلى بر النحاح، ولتأخسذ بالعالم الزاخر فى أمواج الاضطرابات والحوادث المؤلمة التى لا يدرى عواقها الوخيمة إلا الله إلى شاطئ الامان والسلام. وتمهد لها الطرق الصحيحة وترشدها إلى الطريق السوى تلك الصفحات المجيدة فى تاريح الهند القديمة.

#### ﴿ الْأَسْرَةُ الْمَالَكَةُ الْمُسْلَمَةُ الْأُولَى فَي مَلْيَارُ ﴾

فى مدينة كنور بشهال مليبار أسرة مالكة مسلمة تعرف باسم وأركل راحاومشم وأى الأسرة المالكة بأركل ويرجع تاريح هده الأسرة إلى زمن قدوم مالك ن دينار، وشرف س مالك مل حزيرة العرب إلى مليبار، حاملين لواء الدعوة الاسلامية ولهده الأسرة علاقمة وثيقة بدء الدعوة الاسلامية في ربوع مليبار. ويقال إن هذه الأسرة يرحع أصلها إلى چيرمان پيرمال وكان مؤسس هده الأسرة المالكة عمد على ابن السيدة وسرى ديوى وأحت چيرمان بيرمال وكان اسمه الأصلى ومهابالي، قبل اعتباق الاسلام ويظهر من المحموطة في قصر أركل أن اس سرى ديوى إعتنق الدين الاسلامي في سنة ١٤ هجرية، وأسس هذه الأسرة المالكة ديوى إعتنق الدين الاسلامي في سنة ١٤ هجرية، وأسس هذه الأسرة المالكة وشيد منيامها على أساس متين وكانت عاصمتها الأولى في مدية دهرمذم وشيد منيامها على أساس متين وكانت عاصمتها الأولى في مدية دهرمذم و

وتوجد فى قصر على راجا الحالى فى كنور وثائق تاريحية عديدة تنطق بقدم هذه الإسرة، ومدى النفوذ الواسع الذى كانت تتمتع به فى أبحاء مليبار كلها. ومن ضمن تلك الوثائق التاريخية الصحائف الحاسية، والقود التاريخية، والوثائق المكتوبة عن المعاهدات والاحلاف، سواء فى اللغة العربية أو الخط العربى المليبارى.

ولهسنده الاسرة بد طولى في نشر الدعوة الاسلامية في كبرله وتثبيت أقدامها وإسكان المسلمين القادمين إليها من البلاد العربية أو من سائر أبحاء القارة الهندية.

وتثبت الحقائق التاربحية بأن الاسلام قد انتشر في بلاد مليبار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل تاريخي على دلك تلك النقود الفضية التي نشرتها. الأسرة المالكة مأركل في كبور في القرب الثامن للبلاد. وهذه الواقعة تقند الرأيي القائل بأن الاسلام جا. إلى مليبار بعد القرن الثاني لوقاة الني عليه الصلاة والسلام. وعرضت النقود التي تحمل اسم ملك أركل في المعرض الثقبافي الذي أقيم في مدراس عام ١٩٤٣ م. وتحتفظ هـده الأسرة على تراثها القديم وتحافظ على محدها العار مند القرون. وأصحت هنذه الوثائق التاريحية المكتشفة في قصر أركل من نقود ومحطوطات ومحوتات ورسائل وغيرها أقوى الحمح التاريحيسة لتميد رأى صاحب وتحمة المحامدين، بأن الدعوة الاسلامية قيد ابتدأت في مليبار في القرن العاشر للبلاد. ومن المؤسف أن كثيرًا من الكتب التاريحية التي ألفت سده تمقل هدا الرأى بدون تمحيص وتحقيق. مع أن المؤرخ المارسي المشهور الله عرفته ١٤٧٦، والمؤرخ العربي المعروف فحر الدين ١٢٧٢، قد صرحا بأن الاسلام بدأ ينتشر في سواحل الهند العربية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وحامت وثائق أركل مؤيدة لرأى هذين المؤرخين. واستبادآ على رأى صباحب « تحمة الحاهدين» قال بعض المؤرحين مثل وولنسيان و « لذيلو، إناس » و « لك. ب. يلينابيم مينون، إن الاسلام جاء إلى مليار بعد القرن الثاني من الهجرة.

وثبت أبصا بأن تاريح ساء المساحد الموجودة حاليا فى مدن چاليم وكدنفلور وكويلامذى وغيرها من عواصم مليار القديمــة يرجع إلى عام ١٢٠ هجرى أى ٧٠٠ ميلادى. وهذا الواقع التاريحي ليلفت أنظارنا إلى ما قبل ألف سنة فى تاريخ كيرله القديمة.

وقال السائح المعروف دفراير أوذوريك ، الذى زاركيرله وجاب فى أنحائها: دكانت للسلمين مستعمرات خاصة فى كولم، وپنتالاينى وغيرها منذ أوائل القرن العاشر للبلاد.

وكان يدعى كل واحد من ملوك الأسرة المالكة بلقب وآدى راجا وأى الملك الأول أو وآزى راجا وأى ملك البحار ولقوا بألقاب السلاطاين مسد القرن الثالث عشر لليلاد ويقول بعض المؤرخين: كانت كنور تحت حكم ملك كولترى وكان الملك الكولترى معاصراً لساموترى (سامرى)، وأقام بصصة دائمة فى مدينة كور واعتق قواده ورجال حاشيته الدين الاسلامى وكمذا جاءت أسرة مالكة مسلة إلى حيز الوحود فى مليار، وكان الباس يدعون وعلى راجا والعظيم بلقب وسلطان البحر».

وتقول أسطورة أحرى بأن فتاة من الأسرة المالكة فى كولترى، تروحت من مسلم أنقدها مرة من حادثة خطيرة. فغزلوهما فى قصر خاص نعيد عن القصر الملكى. فتكونت أسرة مستقلة من هذين الزوحين، ويقول المؤرخ القصصى شنكونى ناير «هذه الأسرة أصبحت تعرف فيها نُعد بأسرة أركل، ثم صار إليها حكم البلاد حتى أصبحت أسرة مالكة فى طول البلاد وعرضها،

وهده الأسطورة تناقضها الحقائق التاريحية الثانة، لأن أسرة كولترى بدأت تحكم الملاد فى أواحر القرن التاسع الميلادى وكان القرن الحادى عشر عصراً ذهبيا فى تاريح أسرة كولترى. وعلى هذا بدأت كولترى تعى بجدها بعد چيرمان پيرمال بزمن غير قليل. وهذا يدل على أن الاسرة المالكة فى أركل غير متفرعة من أسرة كولترى، مع أنها أسبق زماً من تاريخ قيام أسرة كولترى التى ندعى الاساطير أنها مرتبطة بأسرة أركل.

وبدأت الاسرة المالكة بأركل توثق علاقاتها مع البلدان الخارجية في أوروبا

\*\* \*

والبلاد الشرقية، وركت إلى الميدان العالمى، فاشتهرت فى معظم بلاد العالم، وبنى ملك أركل قصورا وقلاعا فى كنور بعد أن نقل عاصمته إليها من دهرمذم، وبعد مدة أصبحت كور مركر التحارة الحارجة، وكان الملك يتولى بنفسه مهمة تصدير المنتجات الهامة إلى الحارج مثل العلمل، والقرنفل وغيرهما، وذاع صيته فى الأسواق التجارية بمصر وأفريقيا ولمان وحزيرة العرب، واشتهر ماسم ، الملك التاجر،

وقام الملك بنا. العارات، وتشييد المدن، وتدريب الحيوش على طراز اللاد الإجنية، ودعم وسائل الدفاع عن الوطن، وعمل في سيل كرامة اللاد وشرف الإجنية، وقام باصلاحات حديثة في الموابي، والمدن الرئيسية حيث يفد إليها الاحانب والسواح للتحارة والسياحة من كل أرحاء الدبيا. وهكذا أصح زمام التجارة البحرية والبرية في يد الملك.

وكان يشرف أيصا على حرر و محلديد و و لكنشهاديد و و أمدروت ديب من ووصلت السف النجارية النابعة لاسرة أركل إلى موانى اللاد النائية وكلما عقدت معاهدة تحارية حديدة ، كانت صعت سفن شراعية حديدة لتضاف إلى تلك المجموعة . وكانت ورشة كور أكبر ورشات السفن في موانى العالم . ومد أن تولى ملك أركل حكم حرر محلديد، أدحلت تعديلات هامة عديدة في سياسة مليار وكيفية الحكم فيها

وطالب أهالى محلديب مالحكم الداتى، وكاهوا فى سبيل الانفصال عن مليبار لتأسيس حكومة مستقلة ذات سيادة كاملة واستطاع السلطان ثمييو والآمير حيد على لصد عدوان القوات الاحدية بمساعدة من حيوش ملك أركل. وكانت جيوش كولترى تتربص بملك أركل فى تلك الأيام. ونشبت المعارك بين الطرفين مرتين، ولكن من الحاسان بحسائر فادحة مدون نتيجة تذكر. وانتهز البرتعاليون هده الفرصة، وشجعوا الخلافات والحروب بين ملوك مليار بعضهم

بعضا، ونجحوا فى هذا الميدان نجاحاً مرموقاً، ولم يتركوا فرصة سانحة إلا انتهزوها لتعزيز موقفهم فى البلاد، وبذر بذور الفتنة والبغضاء بين ملوكها وحكامها.

في عام ١٥٠٥ م. بى البرتغاليون قلعة كيرة فى مدينة كنور نشهال مليبار تحت ستار توسيع التبادل التحارى. وأصحت تلك القلعة مصدر قلق وتهديد لحكام الوطن. فجرت ثلاث عشرة معركة عيفة بين البرتعاليين وبين حكام اللاد فى سبيل الاحتلال على تلك القلعة المشؤومة، لانها كانت فيها بعد مركز الجيوش الاحندية ومصدر الخطر على استقلال اللاد ورفاهيتها ورخائها. وأبرمت عدة معاهدات ودية وتحارية بين ملك أركل وبين البلاد الحارجية. وكان يستقبل السفراء والمدوبين من مصر وتركيا، وإيران وأهعانستان وغيرها من البلاد الشقيقة والمجاورة.

ولما وصل الهولىديون إلى «مليبار» عرفوا قوة حيوش أركل وإحلاصها للوط. وتعدد أن استقرت أقدامهم فى أبحائها وصارت فى أيديهم الأسواق التحارية فكروا فى التعايش السلمى مع العائلة المالكة بأركل حوفاً من جيوشها المحلصة واستعدادها التام للتضحية فى سبيل الوطن.

وفى سنة ١٧٧٠ م. ناع الهولنديون قلعة كنور إلى ملكة وأركل المشهورة بلقب وأركل في مقابل مأتى ألف روبية وعرزوا قواتهم الدفاعية عن الاعتداء الحارجي. وألفوا حيوشا بحرية وبرية وتعهد كل حدى بالتضحية في سبيل الدفاع عن شرف الوطن، وحماية كرامته ودخل الأمير حيدر على في صلح مع وبي أركل، حيما علم قوة جيوش أسرة أركل وشوكتها وإخلاصها، وقندم بنفسه إلى مليبار وبعد ذلك اقتنى انه السلطان ليبو نفس الهج وأبرم معاهدات عديدة مع في أركل وأقام السلطان ليبو مدة من الزم عند الاسرة المالكة بكنور مشرقا على شؤون الدفاع واستمرت هذه الصلات والصداقة بين ليبو وبين الاسرة المالكة بأركل إلى الحرب الاخيرة الناشية بينه وبين شركة الهند الشرقية .

وكانت رحملة ليهو على كور بداية عهد الاضمحلال والتأخر لآسرة أركل وأضمر الإنجليز حقداً دفياً وكراهية شديدة نحو السلطان ليهو ، لآنه كان زعيم القوات الدفاعية وقائد حركة التحرير وانضمت جيوش «جركل» وبلادها المجاورة إلى جانب شركة الهند الشرقية صد سلطان نيبو . وظهر الانحليز بلويهم الحقيق وحاولوا السيطرة على قلمة كنور بعد أن عاشوا تحت ستار الصداقة والود زمنا قليلا ، وبعده اغتصاب مراكز النحارة من ملوك كبور . وتحقيقاً لهندين الهدفين قامت «شركة الهند الشرقية ، بالاستيلا على ميدان القلعة للتدريب العسكرى عام ١٧٩٣ م . وغرصها واحدة فواحدة ، ولصم المهاراجات والأمراء إلى صفوفهم أولا فأولا . وعقد الابحلير معاهدة صلح مع أسرة أركل بشرط أن تدفع إليهم حزءاً من إيرادات الحرر التي تحكمها الاسرة . وكانت هذه المعاهدة في عام ١٧٩٦ م .

ثم تدرح الاعلير بالمطالب بالريادة في هذا الحزء. حتى جردوا الأسرة تماماً عن الحصول على شيء من إيراداتها. وعرم الانجليز على القضاء التام على هذه الاسرة المالكة لتأييدها السلطان ثبيو في حروبه معهم. فأصدروا باسم حاكم مدراس حكماً قانوياً بمصادرة جميع بمتلكات الاسرة بأركل بدعوى أمها لم تف بالوعود الواردة في المعاهدة المدكورة. ولكن وفي أركل، قدمت شكوى بعدم شرعية مصادرة بمتلكاتها الحاصة إلى اللحنة الادارية لشركة الهند الشرقية، فكان حكم اللحة في صالح في في عام ١٨٦١ م، أعادت الشركة ما صادرتها إلى وفي أركل، بناء على الحكم الساق.

وقرر حاكم مدراس الانحليزى الانتقام من الأسرة فى الوقت الملائم. واستطاع الانجليز الاستيلاء على قلعة كور بعد معركة دامية. وقتل ميها ملك أركل زوج بى المسذكورة وغيره من القواد والعظاء. وأخيراً انتصر الانجليز على جيوش

«ماپلا» بعد أن فشلوا مرات فى الحروب التى جرت مع جيوش ماپلا الباسلة . فأخذ البريطابون من الاهالى حوالى مأتى ألف روبية على سديل الغرامة لمناهضة الانجليز . وفرض البريطانيون ضرائب باهظة على البضائع المستوردة من الخارج ، وكذلك فرضوا قيوداً كثيرة على الصادرات إلى الحارج . فاضطر التجار الاجانب للتخلى عن التجارة مع الاسرة المالكة بأركل . ونقضت البلاد الحارجية معاهداتها المعقودة مع ملك أركل بسب تعدر الاستمرار فى التجارة مع الاسرة تحت ضغط «شركة الهد الشرقية ، والحكام الانجلير .

ههذا اكتملت سيطرة الابحليز على الأسواق التحارية فى داخل اللاد وخارجها. وقضوا على زمام تجارة العلعل وتصديره إلى البلاد الأحمية. ومن ضمن الأشياء المصادرة فى عام ١٧٩٣ م أطباق ثمية، وسيوف مدهبة، والناج الدهبى والعرش الملكى. وألفت اللحة الادارية لشركة الهند الشرقية لجمة خاصة لتقدير قيمة هذه الأشياء. فقدرت اللحة قيمتها عليوبين وستهائة ألف روية، وتوفيت ملكة أركل، المعروفة ماسم حون أما في في ، فى عام ١٨١٩ م. بعمد أن شهدت التطورات الخطيرة والانقلامات العظيمة فى تاريح الأسرة. وحافظت الأسرة على الوفاء عماهداتها وأحلاها، ولكن الأجانب المستعلين خدعوها وخابوها عدة مرات. وأثنى المؤرخون البرتغاليون والهولنديون على أمانة هذه الأسرة وكرامتها فى الايضاء بالوعود ورد الامانات إلى أهلها. وحفظت تلك المواثيق والآثار التاريخية فى قصر أركل إلى يومنا هذا. ويظهر مها جميع التقلبات والتطورات التي حدثت فى تاريح هده الأسرة بل فى تاريح مليباركها.

وسجل التاريخ خدمات هذه الاسرة بمداد من النور. ولم يكن ملوك هذه الاسرة مستبدين أو «ارستقراطيين» بل كانوا جميعا ديموقراطيين وحكاما عادلين. وكانت لحزانة الدولة أربعة مفاتيح، واحد منها عند الملك، والثانى يأخذه مدير

مصلحة التجارة، والثالث يقضه رئيس القضاة، والآحير عند صاحب الحزامة. ويحضر الآربعة عند فتح الحرامة. وهذا نظام يدل على العدالة الاحتماعية التي كانت تسود في أنظمتهم وقواميهم.

ويقول المؤرح اف. اس. داويد و إن الاسرة المالكة مأركل كانت مثلا أعلى للحاربة الظلم والكدب والعساد. وكان شعارها العدل، والصدق، والمحبة.